## « نخلة بجنة »

# محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في ٧٠/٦/٦٤٤٤هـ الخُطْبَةُ الأُولَى

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا الْ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ إِلَّ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ﴿ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ﴿ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا النَّاسُ: أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ التَّهُ وَاللَّهُ مَنُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: رَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، عَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: ﴿ أَنَّ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ أَنْ ﴿ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ -: ﴿ يُعْطِيَنِي حَتَّى أُقِيمَ حَائِطِي بِهَا، فَقَالَ لَهُ النّبِيُّ - صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: ﴿ يُعْطِينِي حَتَّى أُقِيمَ حَائِطِي بِهَا، فَقَالَ لَهُ النّبِيُّ - صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: ﴿ اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ اللهُ عَنْهُ وَقَالَ: ﴿ اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ﴿ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَآلِهِ إِنْ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَآلِهِ إِنْ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: «كَمْ مِنْ عِذْقٍ رَدَاحٍ لِأَبِي الدَّحْدَاحِ فِي الْجَنَّةِ» قَالَهَا مِرَارًا.

فَأَتَى امْرَأَتَهُ فَقَالَ: يَا أُمَّ الدَّحْدَاحِ، اخْرُجِي مِنَ الْحَائِطِ، فَإِنِّي قَدْ بِعْتُهُ بِنَحْلَةٍ فِي الْجَنَّةِ. فَقَالَتْ: رَبِحَ الْبَيْعُ - أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا» [الحديث صححه الألباني].

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: هَذِهِ قِصَّةُ رَجُلٍ جَاءَ لِلرَّسُولِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- الْ وَهُوَ يَشْكُو لَهُ مِنْ جَارِهِ الَّذِي يُوجَدُ لَدَيْهِ نَخْلَةٌ بِحِوَارِ بَيْتِهِ تَمْنَعُهُ مِنْ إِقَامَةِ حِدَارٍ الْ وَهُوَ يَشْكُو لَهُ مِنْ إِقَامَةِ حِدَارٍ الْ فَي بُسْتَانِهِ، وَطَلَبَ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَأْمُرَ جَارَهُ بِأَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَأْمُرَ جَارَهُ بِأَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - بِاسْتِدْعَاءِ جَارِهِ، وَقَالَ لَهُ:

#### « نخلة بجنّة »

## محمد بزسليما زالمهوس /جامع الحمادي بالدمام في ٢٠/٢/٦٤٤٤هـ

﴿ الْعُطِهَا إِيَّاهُ بِنَخْلَةٍ فِي الْجَنَّةِ » وَلَمْ يَكُنْ عَلَى سَبِيلِ الإِلْزَامِ مِنَ الرَّسُولِ - صَلَّى اللهُ ﴿ عَلَيْهِ قَبُولُهُ ، وَإِنَّمَا عَلَى سَبِيلِ الصُّلْحِ بَيْنَهُمَا ، فَلَمْ ﴿ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - ، وَعِنْدَمَا سَمِعَ أَبُو ﴾ يُولُهُ ، وَإِنَّمَا عَلَى سَبِيلِ الصُّلْحِ بَيْنَهُمَا ، فَلَمْ ﴾ يُوافِقْ عَلَى طَلَبِ الرَّسُولِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - ، وَعِنْدَمَا سَمِعَ أَبُو ﴾ الدَّحْدَاحِ طَلَبَ الرَّسُولِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - ذَهَبَ إِلَى الرَّجُلِ وَعَرَضَ ﴾ عَلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِيَ نَحْلَتَهُ هَذِهِ بِحَدِيقَتِهِ الَّتِي بِهَا سِتُّمِائَةِ نَحْلَةٍ ، كَمَا فِي رِوَايَةٍ أُحْرَى! ﴿ عَلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِيَ نَحْلَتَهُ هَذِهِ بِحَدِيقَتِهِ الَّتِي بِهَا سِتُّمِائَةِ نَحْلَةٍ ، كَمَا فِي رِوَايَةٍ أُحْرَى!

فَسُرْعَانَ مَا وَافَقَ الرَّجُلُ، وَذَهَبَ بَعْدَهَا أَبُو الدَّحْدَاحِ إِلَى الرَّسُولِ -صَلَّى اللهُ ﴿ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ لَهُ: إِنِّي قَدِ ابْتَعْتُ النَّخْلَةَ بِحَائِطِي، فَاجْعَلْهَا لَهُ، فَقَدْ أَعْطَيْتُكَهَا.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: «كُمْ مِنْ عِذْقٍ رَدَاحٍ لأَبِي الْ الدَّحْدَاحِ فِي الْجَنَّةِ» أَيْ: كُمْ مِنْ غُصْنٍ تَقِيلٍ بِحِمْلِهِ فِي الْجَنَّةِ لأَبِي الدَّحْدَاحِ؛ الْ قَالَهَا مِرَارًا.

وَهَذِهِ الْقِصَّةُ فِيهَا مِنَ الدُّرُوسِ النَّافِعَةِ، وَالْفَوَائِدِ الْمَاتِعَةِ الشَّيْءُ الْكَثِيرُ، وَالْفَوائِدِ الْمَاتِعَةِ الشَّيْءُ الْكَثِيرُ، وَالَّتِي مِنْهَا: إِيثَارُ الأَجْرِ الْبَاقِي عَلَى الأَجْرِ الْفَانِي مِنَ الصَّحَابِيِّ أَبِي الدَّحْدَاحِ وَالَّتِي مِنْ الصَّحَابِيِّ أَبِي الدَّحْدَاحِ الْاَذِي بِهِ سِتُّمِائَةِ نَخْلَةٍ بِنَخْلَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الْجَنَّةِ؛ وَذَلِكَ لأَنَّهُ ضَمِنَ الْدُي الْجَنَّةِ بِهَذَا الْعَرْضِ الْمُبَارَكِ.

وَنَخْلُ الْجَنَّةِ -يَا عِبَادَ اللهِ- لاَ تُشَابِهُ نَخْلَ الدُّنْيَا إِلاَّ فِي الْاِسْمِ فَقَطْ؛ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: نَخْلُ الْجَنَّةِ سَعْفُهَا كِسْوَةٌ لأَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْهَا مُقَطَّعَاتُهُمْ اللهُ عَنْهُمَا-: نَخْلُ الْجَنَّةِ سَعْفُهَا كِسْوَةٌ لأَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْهَا مُقَطَّعَاتُهُمْ اللهُ عَبْدُ، وَجُلُوعُهَا زُمُرُّدٌ أَخْضَرُ، وَجُلُوعُهَا زُمُرُّدٌ أَخْضَرُ، وَتُمَرُهَا أَحْلَى مِنَ الْعُسَلِ وَأَلْيَنُ مِنَ الزُّبُدِ، وَلَيْسَ لَهُ عَجْمٌ» [صححه الألباني].

وَمِنَ الدُّرُوسِ النَّافِعَةِ، وَالْفَوَائِدِ الْمَاتِعَةِ مِنْ هَذِهِ الْقِصَّةِ: أَنَّ الْمُسَارَعَةَ إِلَى الْ الْخَيْرَاتِ دَلِيلٌ عَلَى امْتِثَالِ الْعَبْدِ لأَمْرِ رَبِّهِ، الْقَائِلِ: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ الْ الْخَيْرَاتِ دَلِيلٌ عَلَى امْتِثَالِ الْعَبْدِ لأَمْرِ رَبِّهِ، الْقَائِلِ: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ اللَّهُ الْحَيْرَاتِ دَلِيلٌ عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٣]، وَيَقُولُ: ﴿ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٣]، وَيَقُولُ:

#### « نخلة يحنّه »

### محمد بنسليما زالمهوس /جامع الحمادي بالدمام في ٢٠/٦/١٤٤٤هـ

﴿ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ الْ الْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَرُسُلِهِ ﴿ الْحَدِيدِ: ٢١]، وَالْمَعْنَى: بَادِرُوا يَا مُؤْمِنُونَ إِلَى عَمَلِ الْ الْمَا الْكَابِ اللَّهُ وَرُسُلِهِ ﴾ [الحديد: ٢١]، وَالْمَعْنَى: بَادِرُوا يَا مُؤْمِنُونَ إِلَى عَمَلِ الْ الْمَا الْكَابِ اللَّهُ وَتَنَافَسُوا فِي تَقْدِيمِ الْحَيْرَاتِ، وَلاَ تُضَيِّعُوا الأَوْقَاتَ فِي غَيْرِ فَائِدَةٍ، وَلاَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَعْنَى.

وَمِنَ الدُّرُوسِ النَّافِعَةِ، وَالْفَوَائِدِ الْمَاتِعَةِ مِنْ هَذِهِ الْقِصَّةِ: أَنَّ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَكُونَ هَيِّنًا لَيِّنًا سَمْحًا رَفِيقًا ؛ فَهَذِهِ الْخِصَالُ الْعَظِيمَةُ، وَالْمَعَانِي الْجلِيلَةُ:

كُنُوزٌ مَطْلُوبَةٌ، وَأَخْلاَقُ مَحْبُوبَةٌ، وَأَعْمَالُ مَرْغُوبَةٌ فِي إِسْعَادِ الآخَرِينَ، وَتَحَمُّلِ كُ أَذَاهُمْ وَالصَّفْحِ عَنْ زَلاَّتِهِمْ، وَالتَّوَاضُعِ لَهُمْ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ سَيِّئَةٌ سَيِّئَةٌ سَيِّئَةٌ سَيِّئَةٌ سَيِّئَةٌ سَيِّئَةٌ سَيِّئَةٌ سَيِّئَةٌ سَيِّئَةً الله وَسَلَّمَ الله إِنَّهُ لَا يُحِبُ الظَّالِمِينَ ﴾ [الشورى: ٤٠]. ﴿ وَخُصُوصًا إِذَا كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ تَتَعَلَّقُ بِالْجَارِ؛ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: ﴿ وَخُصُوصًا إِذَا كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ تَتَعَلَّقُ بِالْجَارِ؛ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: ﴿ وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ ﴾ ﴿ وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ ﴾ ﴿ وَحَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ ﴾ ﴿ وَحَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللّهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ ﴾ [رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني].

ُ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا عِلْمًا نَافِعًا، وَعَمَلاً صَالِحًا، وَقَلْبًا خَاشِعًا، وَرِزْقًا وَاسِعًا، يَا رَبَّ ُ الْعَالَمِينَ.

َ أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، إِنَّهُ ﴿ ﴾ . هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

## الخُطْبَةُ الثَّانيَةُ

الْحَمْدُ للهِ عَلَى إِحْسَانِهِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الْ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ تَعْظِيمًا لِشَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الدَّاعِي إِلَى اللهُ وَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: اتَّقُوا اللهَ تَعَالَى، وَاعْلَمُوا أَنَّ مِنَ الدُّرُوسِ النَّافِعَةِ، وَالْفَوَائِدِ الْمَاتِعَةِ مِنْ هَذِهِ الْقِصَّةِ: هَذِهِ الزَّوْجَةُ التَّقِيَّةُ النَّقِيَّةُ الصَّالِحَةُ الَّتِي أَمَرَ النَّبِيُّ وَالْفَوَائِدِ الْمَاتِعَةِ مِنْ هَذِهِ الْقِصَّةِ: هَذِهِ الزَّوْجَةُ التَّقِيَّةُ النَّقِيَّةُ الصَّالِحَةُ الَّتِي أَمَرَ النَّبِيُّ

## « نخلة بجنّة »

## محمد بنسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في ٢٠/٦/١٤٤٤هـ

﴾ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: بِالظَّفَرِ بِأَمْثَالِهَا عِنْدَمَا قَالَ: «فَاظْفَرْ بِذَاتِ الْأَ ﴾ الدِّينِ؛ تَرِبَتْ يَدَاكَ» [متفق عليه].

لَمَّا أَتَى إِلَيْهَا زَوْجُهَا فَقَالَ: «يَا أُمَّ الدَّحْدَاحِ، اخْرُجِي مِنَ الْبُسْتَانِ، فَإِنِّي قَدْ بِعْتُهُ بِنَخْلَةٍ فِي الْجَنَّةِ» فَقَالَتْ: رَبِحَ الْبَيْعُ - أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا.

امْتَثَلَتْ هَذِهِ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ لأَمْرِ زَوْجِهَا، وَأَطَاعَتْهُ فِيمَا أَرَادَ، دُونَ اسْتِفْصَالٍ عَن الْحَالِ أَوْ رَدِّ بِمَقَالٍ؛ وَذَلِكَ لأَنَّ الثَّمَنَ الْجَنَّةُ.

فَاتَّقُوا اللهَ عِبَادَ اللهِ مَ وَسَارِعُوا إِلَى الْحَيْرَاتِ، وَاسْتَغِلُّوا جَمِيعَ الأَوْقَاتِ قَبْلَ الْ الْمَمَاتِ؛ وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبِيِّكُم كَمَا أَمَرَكُمْ بِذَلِكَ رَبُّكُمْ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ اللهَ الْمَمَاتِ؛ وَصَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ أَ وَمَلائِكَتُهُ يُصَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا » [رَوَاهُ مُسْلِم].